

# القيم و احترام الآخر المناس الدبتدائي

الصف الخامس الدبتدائي الفصل الدراسي الأول



#### المقدمة

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلةً فارقةً من تاريخ التعليم في مصر؛ إذ انطلقت أشارة البدء في التغيير الجذري لنظامنا التعليمي، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال بصفيها الأول والثاني حتى نهاية المرحلة الثانوية (تعليم ٢)، وبدأ أول ملامح هذا التغيير من سبتمبر ٢٠١٨ عبر تغيير مناهج مرحلة رياض الأطفال، ومن الصف الأول حتى الصف الخامس الابتدائ، وسيستمر هذا التغيير تباعًا للصفوف الدراسية التالية حتى عام

تفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، ولقد كان هذا العمل نتاجًا للكثير من الدراسات، والمقارنات، والتفكير العميق، والتعاون مع كثير من خبراء وعلماء التربية في المؤسسات الوطنية والعالمية؛ لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومى إبداعي، ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعَّالة.

تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بكل الشكر والتقدير لمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، كما تتقدم بالشكر لمستشاري الوزير، وكذلك تخص بالشكر والعرفان: الأزهر الشريف، مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لونجهان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي، خبراء التعليم من المملكة المتحدة، وأساتذة كليات التربية المصرية؛ لمشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار المناهج الوطنية عصر، وأخيرًا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم، ومديري عموم المواد الدراسية الذين أسهموا في إثراء هذا العمل.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنًا دون الإيان العميق للقيادة السياسية المصرية بضرورة التغيير؛ فالإصلاح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة بناء المواطن المصري، ولقد تم تفعيل هذه الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العالى، والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة.





#### كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا الحبيبة؛ بإطلاق نظام التعليم والتعلم المصري الجديد، والذي تم تصميمه لبناء إنسان مصري مُنتم لوطنه ولأمته العربية وقارته الإفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل الاختلاف، مُتمكِّن من المعرفة والمهارات الحياتية، قادر على التعلم مدى الحياة، وقادر على المنافسة العالمية.

لقد آثرت الدولة المصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري بمقاييس جودة عالمية؛ كي ينعم أبناؤنا وأحفادنا بمستقبل أفضل، وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في المستقبل القريب.

إن تحقيق الحلم المصري ببناء الإنسان وصياغة الشخصية المصرية هو مسئولية مشتركة بيننا جميعًا من مؤسسات الدولة أجمعها، وأولياء الأمور، وأسرة التربية والتعليم، وأساتذة المجامعات، ومنظومة الإعلام المصري. وهنا أود أن أخص بالذكر السادة المعلمين الأجلاء الذين عثلون القدوة والمثل لأبنائنا، ويعملون بدأب لإنجاح هذا المشروع القومي.

إنني أناشدكم جميعًا أن يعمل كلٌ مناعلى أن يكون قدوةً صالحةً لأبنائنا، وأن نتعاون جميعًا لبناء إنسان مصري قادر على استعادة الأمجاد المصرية، وبناء الحضارة المصرية الجديدة.

خالص تمنياتي القلبية لأبنائنا بالتوفيق، واحترامي وإجلالي لمعلمي مصر الأجلاء.



# المِحْوَرُ الأَوَّلُ

# أَخْتَشُفُ ذَاتِـي

#### قيمَة (٢): الإثْقَانُ وَالْمَسْئُولِيَّةُ

| ۲٤ | (حَدَثُ عَابِرٌ)(حَدَثُ |
|----|-------------------------|
| ۳. | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ      |
| 7  | فَكِّرْ وَلاحِظْ        |

#### قيمَة (٤): العَـدْلُ



#### قيمَة (٦): الرِّفْقُ



اَلْمَشِّرُوعُ الأَوَّلُ............. 98

#### قيمَة (١): التَّعَاوُنُ وَالقِيَادَةُ

| 1. | (فَرِيقُ الكَشَّافَةِ) |
|----|------------------------|
| 17 | فَكِّرْ وَأَبْدِعْ     |
| 77 | فَكِّرْ وَلاحِظْ       |

#### قيمَة (٣): التَّوَاضُعُ



#### قيمَة (٥): الشَّجَاعَةُ





#### المحقورُ الثَّانِي

## عَلَاقًاتِي مَعَ الْآخَرِينَ

#### قِيمَة (١): التَّعَاوُنُ وَالقِيَادَةُ



#### قِيمَة (٣): التَّوَاضُعُ

| 177 | تَةُ الخَجُولُ)تُ | (النَّبُّ   |
|-----|-------------------|-------------|
| 177 | وَأَبْدِعْ        | ڡؘٞػٞڒ      |
| ۱۳۸ | مَالِح ظُ         | ٥٠٠٠<br>٥٥٠ |

#### قِيمَة (٥): الشَّـجَاعَةُ



| TAY | الْمَشْرُوعُ الثَّانِي |
|-----|------------------------|
| ١٨٥ | تَخَيَّلُ وَأَبْدِعْ   |

#### قِيمَة (٢): الإِثْقَانُ وَالمَسْئُولِيَّةُ

| (مَنِ المَسْئُولُ؟) ١١٢ |
|-------------------------|
| فَكِّرْ وَأَبْدِعْ۱۱۸   |
| فَكِّرْ وَلاحِظْ1٢٤     |

#### قِيمَة (٤): العَـدْلُ













#### المِحْوَرُ الأُوِّلُ: أَكْتَشِفُ ذَاتِي

## فَرِيقُ الكَشَّافَةِ

القَائِدُ النَّاجِحُ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَتَّى يَسْتَمِعُ للآخَرِينَ وَيْتَعَلَّمُ مِنْهُمْ.

«أشرف»

and of



ڗؘۿؠۣئَةٌ

#### فُكَّ شَفْرَةَ الأَرْقَامِ الآتِيَةِ:

Y - - 0 - 18 - 17 - Y - 7 - A - 0

18 - 17 - YV

$$[m] \dot{\omega} = 3i$$
  $\omega = 0i$   $\omega = 7i$   $\omega = 7i$   $\omega = 7i$ 

$$\vec{o} = P$$
  $\vec{o} = II$   $\vec{o} = II$   $\vec{o} = II$   $\vec{o} = II$ 

تُحِبُّ «مريم» فَرِيقَ الكَشَّافَةِ الَّذِي تَنْتَمِي إِلَيْهِ، فَهِيَۗ تَتَعَلَّمُ مِنْ كُلِّ تَدْرِيبٍ كَثِيرًا مِنَ المَهَازاتِ المُخْتَلِفَةِ، كَمَا أَصْبَحَ لَدَيْهَا العَدِيدُ مِنَ الأَصْدِقَاءِ الَّدِينَ يُسْعِدُهَا أَنْ تَلْتَقِيَ بِهِمْ كُلَّ أُسْبُوعٍ. دَاتَ يَوْمٍ، بَعْدَ أَنِ انْتَهَتِ المَجْمُوعَةُ مِنْ نَصْبِ الخِيَامِ فِي الأَمَاكِيِ المُخَصَّصَةِ، قَالَ لَهُمْ مُدَرِّبُهُمْ: «لَقَدْ صِرْتُمُ الآنَ تَمْلِكُونَ مَهَارَاتٍ عَدِيدَةً، وَقَدْ حَانَ الوَقْتُ لاسْتِخْدَامِهَا، فَلْنَسْتَعِدَّ لِحَقْلَةِ أَوْلِيَاءِ الأُمُورِ»،

وَعَلَى الفَوْرِ قَسَّمَ المُدَرِّبُ المَجْمُوعَةَ الكَبِيرَةَ إِلَى فِرَقٍ صَغِيرَةٍ. وَجَعَلَ لِكُلِّ فَرِيقِ دَوْرًا بَقُومُ بِهِ وَقَائِدًا يُسَاعِدُهُمْ. ووَقَعَ اخْتِيَارُهُ عَلَى «مريم»، لِتَكُونَ مَسْئُولَةً عَنْ فَرِيقِ إِعْدَادِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِبَاقِي المَجْمُوعَةِ فِي المُعَسْكَرِ، بَدَأَتْ «مريم» مَعَ فَرِيقِهَا اجْتِمَاعًا لإعْدَادِ قَائِمَةٍ بِالأَطْعِمَةِ وَالمَشْرُوبَاتِ المَطْلُوبَةِ.



ُ اقْتَرَحَ «أشرف» مَجْمُوعَةً مِنَ الخَصْرَاوَاتِ الطَّازَجَةِ، فَرَدَّتْ «مريم»: «لَا نَحْتَاجُ للخَضْرَاوَاتِ، فَأَنَا لَا أُحِبُّهَا».

فَفَالَ «أَشرِف»: «ولَكِنَّـي أُحِبُّهَا، كَمَا أَرَى أَنَّهَا مُهِمَّةٌ وَمُعِيدَةٌ للجَمِيعِ»، وَأَيَّـدَهُ الجَمِيعُ قَائِلِينَ: «وَنَحْنُ أَيْضًا نُحِبُّ الخَصْرَاواتِ».



فِي تَدْرِيبِ الْكَشَّافَةِ التَّالِي، اجْتَمْعَتْ «مريم» بِفَرِيقِهَا وَسَأَلَنْهُمْ عَمَّا تَمَّ إِنْجَازُهُ مِنَ الْمَهَامِّ، فَقَالَتْ «يسرا»: «لَمْ أَسْتَطِعْ شِرَاءَ الأَطْبَاقِ البِلَاستِيكِيَّةِ، فَهِيَ عَيْرُ مُنَوَافِرَةِ فِي الْمَحَالُ المُحِيطَةِ بِ».

ُ قَالَ «علاء»: «ُوَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أُزِيِّنَ الْمَكَانَ وَلَكِنْ يُمْكِنُي أَنْ أُسَاعِدَ فِي شِرَاءِ أَدَوَاتِ المَائِدَةِ ...».قَاطَعَنْهُ مْ «مريم» قَائِلَةً: «لَقَدِ انْتَهَيْنَا مِنْ تَوْزِيعِ الأَّدْوَارِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نُغَيِّرَهَا الآنَ».

اعْتَرَضَ أَفْرَادُ الفَرِيقِ وَقَالُوا: «إنَّكِ لَمْ نَسْأَلِينَا عَمَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُومَ بِهِ». ولَكِنَّ «مريم» أَضَرَّتْ عَلَى مَوْقِفِهَا وَقَالَتْ بِغَضَبٍ: «أَنَا الفَّائِدَةُ دَوْرِي بِهِ». ولَكِنَّ «مريم» أَضَرَّتْ عَلَى مَوْقِفِهَا وَقَالَتْ بِغَضَبٍ: «أَنَا الفَّائِدَةُ دَوْرِي أَنْ أُوزِعَ أَدْوَارَكُمْ وَأَنْ تُنَفِّذُوا أَوَامِرِي»، ثُمَّ تَرَكَتُهُمْ وَانْصَرَفَتْ. تَشَاوَرَ أَفْرَادُ أَوْزَعَ أَدْوَارَكُمْ وَأَنْ تَنُعَدُّفُوا إِلَى المُدَرِّبِ وَيَقُصُّوا عَلَيْهِ مَا حَدَثَ لِيَتَعَرَّفُوا رَأْيَهُ.



نَعْدَ أَنِ اسْتَمِعَ إِلَيْهِمْ مُدَرِّنُهُمْ، سَأَلَ «مريم»:

«لِمَاذَا لَا تُرِيدِينَ تَغْيِيرَ الأَدَّوَازِ يَا (مريم)؟».

رَدَّتْ «مريم»: «لَقَدِ ائْتَهَيْتُ مِنْ تَوْزِيعِهَا وَلَيْسَ هُنَاكَ وَقْتُ
للنَّغْيِيرِ كما يَجِبُ عَلَى الفريق أَنْ يَلْتَرِمَ بِمَا قُلْنُهُ لأَنَّي القَائِدُ».

ابْتَسَمَ المُّدَرِّبُ فِي حَنَانٍ وَقَالَ: «لَكِنَّ القِبَادَةَ لَا نَعْنِي اتِّخَاذَ القَرَارِ فَقَطْ، لَكِنَّهَا أَيْضًا تَعْنِي التَّخَاذَ القَرَارِ فَقَطْ، لَكِنَّهَا أَيْضًا تَعْنِي الاسْيَمَاعَ لآرَاءِ أَفْرَادِ الفَرِيقِ، فَعَلَ القَائِدِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَاوِبًا وَمُنَقَبِّلًا الآرَاءَ المُحْتَلِفَةَ، فَرُبَّمَا سَمِعَ رَأْيًا أَفْصَلَ مِنْ رَأْيِهِ، وَهَذَا سِرُّ نَجَاحٍ أَيِّ فَرِيقٍ».





فَكَّرَتْ «مريم» قَلِيلًا وَأَدْرَكَتْ مَا عَلَيْهَا أَنْ تُغَيِّرَهُ، ثُمَّر قَالَتْ: «حَسَنًا، سَوْفَ نَجْنَمِعُ مَرَّةً أُخْرَى وَنَتَعَاوَنُ فِي إِعَادَةِ تَوْزِيعِ الأَدْوَارِ».













业类此

ْنَشَاط 0

لاحَطَّ «سامح» أَنَّ صُبْبُورَ الْمَاءِ بِحَمَّامِ الْمَدْرَسَةِ مَكْسُورٌ وَيُهْدِرُ الكَثِيرَ مِنَ المِيَاهِ، فِي رَأْيِكَ مَاذَا فَعَلَ «سامح»؟





نُّحِبُّ «سلوى» مَادَّةَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَثِيرًا وَمُنَّفَوَّقَةٌ فِيهَا، فِي حِينِ تَجِدُ صَدِيقَنُهَا صُعُوبَةً فِي مُدَاكَرَةِ هَذِهِ المَادَّةِ، فِي رَأْبِكَ مَاذَا فَعَلَتْ «سلوى»؟









صَاحَ سَمُوانِ ؛ «انْتَطِرُوبِي! أَنَا قَادِمٌ » وَخَرَحَ هُمْ وَخَرَحَ هُمْ وَهُمَا أَكْبَرُ مِنْهُ الْمَدْرَسَةِ وَهُو يَحْمِلُ حَقِيبَتَيْنِ! لِيَلْحَقَ بِأَخَويْهِ وَهُمَا أَكْبَرُ مِنْهُ السَّالَةُ أَخُوهُ «جاسر» : «لِمَاذَا تَأْخُرْتَ اليَوْمَ يَا عَلَى الْمَدْرَسَةِ وَهُو يَحْمِلُ حَقِيبَتَيْنِ! فَيَالَهُ أَخُوهُ «جاسر» : «لِمَاذَا تَأْخُرْتَ اليَوْمَ يَا عَلَى اللَّهُ أَبْحَثُ وَلِمَاذَا نَحْمِلُ حَقِيبَتَيْنِ؟!» . أَجَابَ عَلَى الْمُدْرَبِيثُ كُرةِ القَدَمِ بَعْدَ انْيَهَاءِ اليَوْمِ فَي عَلَى قَمِيصِ الفَرِيقِ، فَاليَوْم تَدْرِيبُ كُرةِ القَدَمِ بَعْدَ انْيَهَاءِ اليَوْمِ فَي عَلَى قَمِيصِ الفَرِيقِ، فَاليَوْم تَدْرِيبُ كُرةِ القَدَمِ بَعْدَ انْيَهَاءِ اليَوْمِ فَي الدِّرَاسِيِّ، وَهَ ذِهِ حَقِيبَةُ مَلَابِسِي الرِّيَاصِيَّةِ» . وَمَا يَكْفِيكَ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ؟ فَالدَّرَاسِيِّ، وَهُ ذِهِ حُقْنَةِ الأَنْسُولِينِ الخَاصَّةِ بِكَ؟» . وَهَلْ تَأْكُدُتُ مِنْ وُجُودِ حُقْنَةِ الأَنْسُولِينِ الخَاصَّةِ بِكَ؟» . وَهُلْ تَأْكُدُتُ مِنْ وُجُودِ حُقْنَةِ الأَنْسُولِينِ الخَاصَّةِ بِكَ؟» . وَمَّا لَكُومُ لَوْ يُحَلِي الْخَاصَةِ بِكَ؟» . وَمَّالَةُ مُنْ الْحُومُ لِي يَا أَخِي . ، لَا تَقْلَقُ، لَقَدْ لَ وَمُالِي لَا أَكُدُتُ مِنْ الْحُومُ لِي يَا أَخِي . ، لَا تَقْلَقُ، لَقَدْ لَوْمَا لِكُومُ لَا أَكُونُ مِنْ الْحُومُ لِي يَا أَخِي . ، لَا تَقْلَقُ، لَقَدْ لَوْمَالِي لَكُومُ لَا أَكُولُونَ عَلَى الْفَيْمَامِكَ بِي يَا أَخِي . ، لَا تَقْلَقُ، لَقَدْ لَا مُصَالٍ كُلِّ شَعْمُ عَلَى الْمُتَمَامِكَ بِي يَا أَخِي . ، لَا مُرْمَالِكُ مَنْ الْمُومُ لَوْمَ الْمُولِي الْمُعْلِي الْمَالِي لَا الْمَالِي لَا الْمُالِقِي الْمَالِي لَيْمَامِكَ فِي يَا أَخِي . ، لَا تَقْلَقُ، لَقَلْقُ الْمُومُ الْمُ مُنْ الْمُومُ لِي الْمُومِ لَيْمُ الْمُومِ لَيْ الْمُومِ لِي الْمُومِ لَيْ الْمُومِ لَهُ الْمُلْكِي لِي الْمُومِ لَيْ الْمُعْمِلِي لَا الْمُومُ لَيْلُومُ اللّهُ الْمُلْعُلُقُ اللْمُعْمِلُولُ لَيْسُولُونُ الْمُعْمِلُ الْمُ مِنْ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُ وَلَعْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُ مَالِهُ الْمُلْعُمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ مُلْعُلُومُ اللْمُلْعِلَ الْمُعْمِلُ مُن



في الطَّرِيقِ إِلَى الطَّابُورِ حَيَّا مُعَلِّمَ الرِّيَاصِيَّاتِ بِأَدَبٍ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ أَحْصَرْتُ أَدَوَاتِ حِصَّةِ الهَنْدَسَةِ كَمَا طَلَبْتَ مِنَّا يَا أُسْتَاذِي».





في نِهَايَةِ اليَوْمِ الدِّرَاسِيِّ وَقَبْلَ تَوَجُّهِ « وَصَدِيفِهِ «هيثم » لِتَدْرِيبِ كُرَةِ القَدَمِ، أَخْرَحَ مِنْ حَقِيبَتِهِ حُقْنَةَ الأَنْسُولِينِ الَّتِي كَانَ يَجِبُ عَنْ حَقِيبَتِهِ حُقْنَةَ الأَنْسُولِينِ الَّتِي كَانَ يَجِبُ عَلْ حَقْنَةَ الأَنْسُولِينِ النَّيِّ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا قَبْلَ التَّدْرِيبِ، لَكِنَّ الحُقْنَةَ وَقَعَتْ مِنْ يَدِهِ وَانْكَسَرَتْ. فَزِعَ مَلْسَهِ وَشَعَرَ بِالتَّوَتُّرِ وَالقَلْقِ وَقَالَ: «مَاذَا أَفْعَلُ الآنَ؟». وَشَعَرَ بِالتَّوَتُّرِ وَالقَلْقِ وَقَالَ: «مَاذَا أَفْعَلُ الآنَ؟». رَدَّ «هيثمر»: «اهْدَأْ يَا رَحَلَ مَهَا لَا لَا تَخَفْ، سَوْفَ نَذْهَبُ إِلَى عَبَادَةِ المَدْرَسَةِ، العَبَادَةِ لِلْمَوْتِ المُمْرِّضَةُ، «لَا تَقْلَقُ يَا المُمَرِّضَةُ، «لَا تَقْلَقُ يَا المُمَرِّضَةُ، «لَا تَقْلَقُ يَا المَّمْرِضَةُ، «لَا تَقْلَقُ يَا الطَّيْرُونِ؟». وَمَا لَانَّ يَكُونَ لَدَيْنَا بِالعِيَادَةِ حُقْنَةُ لِيمُلُوفٍ وَسُرُورٍ: «نَعَمْ، نَعَمْ تَذَكَّرُتُ».



















ْنَشَاط ر ٦































أَسْمَحُ لِزُمَلَائِي بِعِعْلِ الأَشْيَاءِ قَبْلِي؛ كَالخُرُوحِ إِلَى الفُسْحَةِ أَوِ العَمَلِ فِي التَّشَاطِ دَاخِلَ الفَصْلِ،

أُحِبُّ أَنْ أَقِفَ أَمَامَرِ المِرْآةِ وَأَتَبَاهَى بِمَلَابِسِي.

التَّوَاضُعُ

أَقُّـومْ بِأَعْمَالٍ خَيْرِيَّةٍ للآخَرِينَ مِنْ دُونِ أَنْ أَبْلِّغَهُـمْ أَوْ أَتْبَاهَى أَمَامَ أَحَدٍ بِمَا فَعَلْتُ.



أَعْـرِفُ أَنَّتِي أَكْثَرُ قُوَّةً مِنْ زُمَلَائِي وَدَائِمًا مَـا أَفُورٌ عَلَيْهِمْ فِي حِصَّةِ الأَلْعَابِ.

أَتَحَدَّثُ بِأُسْلُوبٍ لَاثِقٍ وَمُهَدَّبٍ مَعَ الآخرِينَ وَأُشَجِّعُهُمْ عَلَى إِنْجَارَاتِهِمْ.















كَانَتْ «دبيا» وَرَمِيلَاتُهَا مِنْ فَرِيقِ السَّلَّةِ بِالنَّادِي يَقُمْنَ بِالإِحْمَاءِ اسْتِعْدَادًا لِتَدْرِبِ اليَوْمِ، حِينَ طَلَبَ مِنْهُنَّ المُدَرِّبُ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي مُنْتَضَفِ المَلْعَبِ وَقَالَ لَهُنَّ: «يَنْضَمُّ إِلَيْنَا فِي تَدْرِيبِ النَوْمِ فَرِيقُ الصَّعِيرَاتِ كَمُكَافَأَةٍ لَهُنَّ عَلَى أَدَائِهِنَّ المُمَيَّزِ فِي المُبَارَيَاتِ».. رَحَّبَتْ عُضْوَاتُ الفَرِيقِ بِالفِكْرَةِ وَتَحَمَّسْنَ للتَّذَرُّبِ مَعَهُنَّ.

بَدَأَ التَّدْرِيبُ المُشْتَرَكُ، وَكَانَ التَّمْرِينُ الأَوَّلُ هُوَ التَّسْدِيدُ عَلَى السَّلَّةِ، فَاصْطَفَّتْ لَاعِبَاتُ الفَرِيقَيْنِ فِي طَابُورِ لِيَلْعَبْنَ بِالتَّرْتِيبِ،

عِنْدَمَا حَانَ دَوْرُ «دبياً» فِي التَّسْدِيدِ أَخْطَأَتِ الرَّمْيَةَ فَلَمْ نَصِلْ كُرَنِّهَا إِلَى السَّلَّةِ، فَعَادَتْ سَرِيعًا لآخِرِ الطَّابُورِ كَيْ تَأْحُدَ دَوْرَهَا فِي التَّسْدِيدِ مَرَّةً أُخْرَى.







صَحِكَ المُدَرِّبُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: « العَدْلُ هُ وَ إِعْطَاءُ كُلِّ فَوْ إِعْطَاءُ كُلِّ فَوْ إِعْطَاءُ كُلِّ فَوْنَ الْجِحًا.. أَمَّا المُسَاوَاةُ فَهِيَ إِعْطَاءُ جَمِيعِ الأَفْرَادِ الشَّيْءَ نَفْسَهُ دُونَ اخْيَلَافٍ أَوْ تَمْيِرٍ، إِعْطَاءُ جَمِيعِ الأَفْرَادِ الشَّيْءَ نَفْسَهُ دُونَ اخْيَلَافٍ أَوْ تَمْيِرٍ، فَالصَّغِيرَاتُ يَجِبُ أَنْ يَتَدَرَّبُنَ بِطَرِيقَةٍ نُتَاسِبُ قُدْرَتَهُنَّ وَلِيَاقَتَهُنَّ وَأَعْمَارَهُنَّ وَالصَّغِيرَاتُ يَجِبُ أَنْ يَتَدَرَّبُن بِطَرِيقَةٍ نُتَاسِبُ قُدْرَتَهُنَّ وَلِيَاقَتَهُنَّ وَأَعْمَارَهُنَّ الصَّغِيرَةَ وَهُ وَلِيَاقَتِهِ، فَلَوْ قُمْنَ الصَّغِيرَةَ وَهُ وَلِيَاقَتِهِ، فَلَوْ قُمْنَ إِللَّهُ الأَكْبِرِ سِنَّا وَقُدْرَتِهِ وَلِيَاقَتِهِ، فَلَوْ قُمْنَ بِالتَّمَارِينِ نَفْسِهَا مِثْلُكُنَّ أَكُونُ بِذَلِكَ قَدْ طَلَمْتُهُنَّ».

قَالَتْ «دنيا»: الآنَ فَهِمْتُ! لِهَذَا سَمَحْتَ لَهُنَّ بِالتَّسْدِيدِ عَنْ قُرْبٍ لأَنَّهُنَّ أَصْغَرُ سِنَّامِنْ فَرِيقِنَا»، رَدَّ المُذرِّبُ: «هَذَا مَا أَعْنِيهِ بِالصَّبْطِ». قَامَتْ «دنيا» مُسْرِعَةً وَقَالَتْ لَهُ: «حَسَنًا، سَأْكُمِلُ فَوْرًا المَرَّاتِ الخَمْسَ.. أَشْكُرُكَ يَا كابِي عَلَى هَذَا التَّوْصِيحِ وَأَعْتَذِرُ عَنْ شُوءِ فَهْمِي!».

































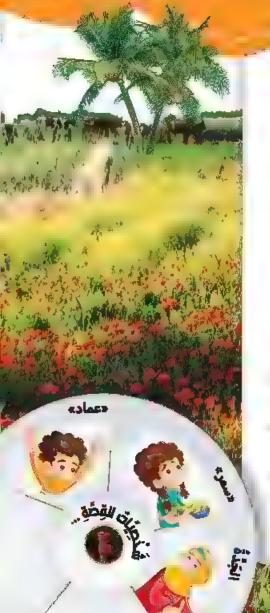





وَفِي يَوْمِ مِنَ الأَيَّامِ، دَخَلَ ابْنُ عَمِّهَا «عماد» مُسْرِعًا وَهُوَ يَصِيحُ بِسَعَادَةٍ: «جَدِّقٍ جَدِّقٍ، خَدِّقٍ، خَدِّقٍ، خَدِّقٍ، لَقَدْ وَضَعَتِ البَطَّةُ بَيْضًا». فَرِحَتِ الجَدَّةُ وَقَالَتْ: «هَلْ أَنْتُمْ مُسْتَعِدُونَ للاعْتِنَاءِ بِالبَطِّةِ الأُمُّ؟» أَجَابُوا جَمِيعًا فِي سَعَادَةٍ: «بِالطَّبْعِ يَا جَدَّثَنَا، فَلْنَدْهَبِ الآنَ».

لَكِنَّ الجَدَّةَ قَالَتْ: «دَعُوهَا تَسْتَرِحِ الآنَ، وَغَدَّا نَذْهَبُ لِنُنَظِّفَ الحَظِيرَةَ».

في الصَّبَاحِ التَّالِي كَانَتُ «سِهِر» مُتَحَمِّسَةً لِرُؤْيَةِ البَطَّةِ وَإِطْعَامِهَا كَمَا اعْتَادَتُ، إِلَّا أَنُّ الجَدَّةَ كَانَتْ مُنْشَغِلَةً بِإِعْدَادِ الطُّعَامِرِ.

فَكُّرَتُ ﴿ سِهِ ﴿ فِي الدِّهَابِ إِلَى الحَظِيرَةِ بِمُفْرَدِهَا، لَكِئَهَا تَرَدُّدَتُ قَلِيلًا: ﴿ أَنَا لَا أَعْلَمُ كَيْفَ أَنَّعَامَلُ مَعَ البَطُّةِ »، ثُمَّ قَرُرَتُ أَنْ تَذْهَبَ قَلِيلًا: ﴿ أَنَا لَا أَعْلَمُ كَيْفَ أَنْعَامَلُ مَعَ البَطُّةِ »، ثُمَّ قَرُرَتُ أَنْ تَذْهَبَ قَائِلَةً: ﴿ أَنَا شُجَاعَةٌ وَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُومَ بِهَذَا وَحْدِي ».





حِينَ اقْتَرَبَتْ «سمر» مِنَ البَطَّةِ حَرَّكَتْ فَجْـأَةً جَنَاحَيْهَا بِقُوَّةٍ مُصْدِرَةً صَوْبًا عَالِيًا، فَتَرَاجَعَتْ «سمر» للوَرَاءِ مَفْزُوعَةً وَسَكَبَتِ المَاءَ دُونَ قَصْدٍ وَأَسْرَعَتْ إِلَى جَدِّتِهَا خَائِفَةً، حِينَ رَأَتْهَا الجَدِّةُ قَالَتْ لَهَا: «اهْدَيُ يَا (سمر) وَاحْكِي لِي مَا جَرَى».



أَكْمَلَتِ الجَدَّةُ قَائِلَةً: «الشَّجَاعَةُ يَا (سمر) لَا تَعْنِي المُخَاطَرَةَ

يِفِعْلِ أَشْيَاءَ لَسْنَا عَلَى دِرَايَةٍ بِهَا بِمَا يَكْفِي، كَانَ عَلَيْكِ أَنْ

تَنْتَظِري حَتَّى نَذْهَبَ مَعًا لأُعَلِّمَكِ كَيْفَ تَتَعَامَلِينَ مَعَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ».

اعْتَذَرَتْ «سمر» لِجَدَّتِهَا عَلَى تَسَرُّعِهَا وَطَلَبَتْ مِنْهَا أَنْ تُرَافِقَهَا كَيْ تَعْتَنِيَا

مَعًا بِهَا، وَحِينَ وَصَلَتَا للحَظِيرَةِ أَرَبُهَا الجَدَّةُ كَيْفَ تَضَعُ الطَّعَامَ للبَطَّةِ دُونَ

أُنْ تُخِيفَهَا وَقَالَتْ لَهَا: «غَدًا سَوْفَ تُطْعِمِينَهَا بِمُفْرَدِكِ.. وَلَكِنْ بِشَجَاعَةٍ».













عِنْدَمَا يَضُرُخُ أُحَدُّهُمْ فِي وَجُهِكَ:





الباليك ومع شبير الأراليين

عِنْدَ زُؤْيَةِ حَشَرَةٍ مَا:



قُبْلَ الأَمْتِحَانِ:



ُقَبْلَ بَدْءِ رِيَاضَةٍ جَدِيدَ<mark>ةٍ:</mark>



قَبْلَ مُبَارَاةٍ:



قَبْلَ مُوَاجَهَةِ الجُمْهُورِ:



عَاذَا غَعْرِفُ مِن المَشَاعِرِ الإِنْسَادِيَةِ ا

ِفَ عَنِ يَنِّهُ \*

عَادًا تَعَلَّمُكُ هِيَّ العَشَاعِيِّ الإِنْسَالِكِ؟

في حَيَاتِنَا اليَوْمِيَّةِ يَكُونُ عَلَيْنَا النَّخَاذُ العَدِيدِ مِنَ القَرَارَاتِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ لَاتِجَةً عَنْ مَشَاعِرَ مُحَدَّدَةٍ؛ فَمَنَّلًا؛ نُشَاهِدُ فِيلُمًا كُومِيدِيًّا رَغْبَةً فِي الضَّحِكِ، أَوْ نَأَكُلُ الطَّعَامَ الَّذِي نُحِبُّهُ حَتَّى نَشْعُرَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّبَعِ أَوْ نَتَفَادَى مَوْقِفًا مَا خَوْفًا مِنْ تَعَرُّضِنَا للمُشْكِلَاتِ.. وَلَكِنْ، الشُّوَّالُ هُوَ: «هَلْ نَخْتَبِرُ مَوْقِفًا مَا خَوْفًا مِنْ تَعَرُّضِنَا للمُشْكِلَاتِ.. وَلَكِنْ، الشُّوَّالُ هُو: «هَلْ نَخْتَبِرُ مَوْقِفًا مَا خَوْفًا مِنْ تَعَرُّضِنَا للمُشْكِلَاتِ.. وَلَكِنْ، الشُّوَّالُ هُو: «هَلْ نَخْتَبِرُ جَمِيعًا المَشَاعِرِ نَفْسَهَا؟» مِنَ المُؤَكِّدِ أَنْنَا جَمِيعًا نَمُرُّ بِهَذِهِ المَشَاعِرِ رَغْمَ الْخُولُ النَّي النَّهُ وَلَا المَسَّاعِرِ النَّيْ اللَّهُ وَلَا المَسَّاعِرِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا المَسَاعِرِ اللَّهُ وَلَا المَّوَاقِ فِ الخَطِيرَةِ النَّيْعِيْ وَصِحًا فَهُ وَ يُنْقِذُنَا مِنَ المَوَاقِ فِ الخَطِيرَةِ النِّي عَيْ وَصِحًا فَهُ وَ يُنْقِذُنَا مِنَ المَوَاقِ فِ الخَطِيرَةِ الَّتِي قَدْ النَّالَةِ فَيْ المَوَاقِ فِ الخَطِيرَةِ الَّتِي قَدْ الْمَوَاقِ فِ الخَطِيرَةِ الَّتِي قَدْ الْمَواقِ فِ الخَطِيرَةِ النِّي عَلْمُ الْمُثَاتِى اللَّهُ وَا الْمَوَاقِ فِ الخَوْمُ الْمُسَاعِلِ عُلْمُ الْمُواقِ فِي المَوَاقِ فِ الخَيْلِي النَّالَةِ الْمَقَاقِ فَي المَّوْلَةِ فِي الْمُولَا الْمَوْلِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُلْ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولُولِ الْمُقَاقِ فِي الْمُولُولِ الْمَوْلِقِ فِي المَوْلِقِ فِي المُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللْمُولِي المُعَلِيقِ عَلَيْ الْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي السَّوْلُولُ الْمُولِي اللْمُولِي الْمُ الْمُولِي اللْمُسَاعِلَ عُلْمُ المُولِي اللَّهُ الْمُعِيعِيِ وَالْمُ الْمُولِي اللْمُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِي اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

مَعْنَدَ الشَّعُورِ بِالخَوْفِ يَحْدُثُ بَعْضُ التَّغْيِيرَاتِ الجَسَدِيَّةِ كَشَدُّ العَضَلَاتِ وَسُرْعَةٍ ضَرَبَاتِ القَلْبِ، وَتُصْبِحُ رِدَّةُ فِعْلِنَا أَسْرَعَ لِحِمَايَةِ أَنْفُسِنَا مَنْ أَيْهِ مَخَاطِرَ.. مِنَ الجَدِيرِ بِالذُّكْرِ أَنَّ بَعْضَ الأَشْخَاصِ يَخْتَبِرُونَ وَدُّ فِعْلِ الشَّخَاصِ يَخْتَبِرُونَ وَدُّ فِعْلِ مُخْتَلِفًا تَمَامًا للخَوْفِ مِمَّا يُعْرَفُ بِ «التَّجَمُّدِ»، وَهُ وَ التُوقَّفُ التَّامُ عَنِ التَّعَرُفُ بِ «التَّجَمُّدِ»، وَهُ وَ التُوقَّفُ التَّامُ عَنِ التَّخَاذِ القَرَارِ أَوِ الفِعْلِ الصَّائِبِ وَهُنَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ تَتَعَرَّفَ الأَسَالِيبَ الْبِي تُسَاعِدُنَا عَلَى التَّعَامُلِ مَعَهُ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ.















ابْتَسَمَ «رشيد» بِتَفَاقُل مُتَوَقِّعًا أَنْ يُنَادِيَ المُقَدَّمُ عَلَى اسْمِهِ لِيَتَسَلَّمَ الجَائِرَةَ. نَادَى مُقَدُّمُ المُسَابَقَةِ الفَائِرَ بِالمَرْكَزِ الثَّالِثِ ثُمَّ الثَّانِي، وَ ازْدَادَ تَفَاقُلُ «رشيد» وَابْتِسَامَتُهُ، مُنْتَظِرًا أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ المَرْكَزِ الأَوَّلِ. لَكِنَّ.. الابْتِسَامَةَ اخْتَفَتْ ثَمَامًا وَحَلِّ مَحَلُّهَا شُعُورٌ بِالدَّهْشَةِ وَالإِحْبَاطِ حِينَ سَمِعَ «رشيد» اسْمَ الفَائِز الأَوَّلِ وَلَمْ يَكُنْ هُو.















## المَوْقِفُ الأَوَّلُ:

يَتَـدَرُّبُ «زي» عَـلَ لَعِـبِ الْـهٍ مُوسِ يقِيَّةٍ، وَفِي أَنْسَاءِ عَرْفِهِ مَقْطُوعَةً مَا أَخْطَأً بِإِحْدَى النَّغْمَاتِ فَلَمْ يُكْمِلِ المَقْطُوعَةَ وَكَانَ يُفَكِّرُ: «كَيْفَ لِي أَنْ أُخْطِئَ؟ لِّنْ أَتْقِنَ هَـذِهِ الأَلَّـةَ أَبَدًا».

المَوْقِفُ الثَّانِي:

يَتُدَرُّبُ «زيء عَلَى لَعِبِ آلَةٍ مُوسِيقِيَّةٍ، وَفِي أَنْنَاءِ عَزْفِهِ مَفْطُوعَةٌ مَا أَخْطَأً بِإِحْدَى النَّغْمَاتِ لَكِنَّهُ أَكْمَلَ المَقْطُوعَةَ، وَعِنْدَمَا فَرِغَ مِنَ العَـزْفِ كَانَ يُفَكِّرُ: «لَا بَأْسَ، سَأَنْدَرُّبُ أَكْثَرَ وَأُثْقِنُهَا فِي المَـرَّةِ المُقْبِلَـةِه.

أَيُّ مِنَ المَوْقِفَيْنِ يَنْتُجُ عَنْهُ مَا يَلِي؟ وَلِمَاذَا؟ ضَعْ عَلَامَةَ (﴿﴿):





والما الجدول بالإعالات الطبيعة

مَاذَا تَعْرِفُ عَنِ الرَّفْقِ بِالذَّاتِ وَصُعُوبَاتِ تَطْبِيقِهِ؟

عَلَى أَكْمَلِ وَ<mark>جْهٍ،</mark>

مَاذًا تَوَدُّ أَنْ تَعْرِفَ عَنِ الرُّغْقِ بِالذَّاتِ وَصُعُوبَاتِ تَطْبِيقِهِ؟

ُمَاذًا تَّعَلَّمْتُ عَنِ الرِّفْقِ بِالذَّاتِ وَصُعُوبَاتِ تَطْبِيقِهِ؟

الرُفْقُ بِالـذُاثِ هُـوَ أَنْ نُعَامِـلَ أَنْفُسَـنَا كَمَـا لَـوْ كُنَّا نُعَامِـلُ أَعَـزٌ صَدِيتٍ لَنَا؛ فَنَكُونَ أَكْبَرُ رَحْمَةً وَحُبًّا وَتَعَاطُفًا مَعَ أَنْفُسِنَا وَلَا نُكْبُرُ مِنِ انْتِقَادِهَا.. إِنَّ هَـذِهِ المَهَارَةُ قَـدْ تَكُـونُ صَعْبَةً فِي أَوْلِ الأُمْرِ لأَسْبَابٍ عَدِيدَةٍ، مِنْهَا أَنْنَا نَعْتَقِدُ أَنَّ الأَشْبَاءَ النِّي تَحُدُثُ فِي حَيَائِنَا ثَقَعُ عَلَى عَاتِقِنَا بِشَكْلٍ كَامِلٍ أَوْ لأَنْنَا نَعْتَقِدُ أَنْنَا وَحُدَنَا مَنْ النِّي تَحُدُثُ فِي حَيَائِنَا ثَقَعُ عَلَى عَاتِقِنَا بِشَكْلٍ كَامِلٍ أَوْ لأَنْنَا نَعْتَقِدُ أَنْنَا وَحُدَنَا مَنْ مَمْ رَبِالمَوَاقِفِ الصَّعْبَةِ أَوْ لأَنْنَا تَعَوَّدُنَا عَلَى انْتِقَادِ أَنْفُسِنَا بِاسْتِمْرَادٍ، لَكِنْ هُنَـاكَ مَمْ رَبِ المَوَاقِ فِي الصَّعْبَةِ أَوْ لأَنْنَا تَعَوْدُنَا عَلَى انْتِقَادِ أَنْفُسِنَا بِاسْتِمْرَادٍ، لَكِنْ هُنَـاكَ عَلَى الْثِقَادِ أَنْفُسِنَا بِاسْتِمْرَادٍ، لَكِنْ هُنَـاكَ عَلَى الْتُقَادِ أَنْفُسِنَا بِاسْتِمْرَادٍ، لَكِنْ هُنَـاكَ عَلَى عَاتِقِنَا عَلَى الْتُقَادِ أَنْفُسِنَا بِاسْتِمْرَادٍ، لَكِنْ هُنَاكُ مُنْ أَمُ ورِ حَيَائِنَا، وَأَنَّ الفَشَـلَ تَجْرِيـةً قَدْ يَمْرُ بِيها الجَمِيعُ وَلَكِـنْ بِأَسْكَالٍ مُحْتَلِفَةٍ وَمَا نَرْتَكِبُهُ مِنْ أَخْطَاءٍ مَا هُـو لَكِـنْ بِأَشَكُولُ الْفُسَلَ لِشَحْصِيّائِنَا السَّيِّيَّةِ؛ فَإِذَا سَوى خَطَأَ قَابِلٍ للإِصْلَاحِ وَلَيْسَ انْعِكَاسًا لِشَخْصِيًائِنَا السَّيِّيَةِ؛ فَإِذَا سَوى خَطَأَ قَابِلٍ للإِصْلَاحِ وَلَيْسَ انْعِكَاسًا لِشَخْصِيَّائِنَا السَّيِّتَةِ؛ فَإِذَا

























أَسْرَعَتِ الخَالَةُ «نهى» إِلَى الغُرْفَةِ مُنْزَعِجَةً مِنْ أَصْوَاتِهِمُ المُرْتَفِعَةِ، لَكِنَّهَا وَجَدَنْهُمُ يَصْمُتُونَ وَيَسْأَلُونَ «مريم»: «أَيُّ فِكْرَةٍ أَفْضَلُ؟!»، فَقَالَتْ «مريم» وَهِيَ تَجْذِبْ خَيْطَ الطَّيَّارَةِ وَتُطَيَّرُهَا بِبَرَاعَةٍ: «مَا رَأْيُكُمْ فِقَالَتْ «مريم» وَهِيَ تَجْذِبْ خَيْطَ الطَّيَّارَةِ وَتُطَيَّرُهَا بِبَرَاعَةٍ: «مَا رَأْيُكُمْ فِقَالَتْ «مريم» وَهِيَ تَجْذِبْ خَيْطَ الطَّيَّارَةِ وَتُطَيِّرُهَا بِبَرَاعَةٍ: «مَا رَأْيُكُمْ فِقَالَتْ «مريم» وَهِيَ تَجْذِبُ خَيْطَ الطَّيَّارَةِ وَتُطَيِّرُهَا بِبَرَاعَةٍ: «مَا رَأْيُكُمْ فِي أَنْ يَكُونَ لَدَيْنَا قَائِدُ يُنَظِّمُ لَنَا أَنْشِطَةَ اليَوْمِ حَتَّى نَسْتَطِيعَ القِيَامَ بِجَمِيعِ الثَّنْشِطَةِ وَنَسْتَمْتِعَ كُلُّنَا؟!».



قَالَتِ الخَالَةُ: «فِكْرَةٌ رَائِعَةٌ! وَيُمْكِنُ أَنْ يكُونَ كُلُّ مِنْكُمْ هُوَ القَائِدَ، وَلْنَبْدَأُ، مِنَ اليَوْمِ». رَحَّبَ الأَطْفَالُ بِالفِكْرَةِ، وَقَالَتْ «مريم»: «فَلْنَخْتَرْ قَائِدَ اليَوْمِ» تَبَادَلَ الجَمِيعُ النَّظَرَ، ثُمَّ قَالُوا جَمِيعًا فِي صَوْتٍ وَاحِدٍ: «نَخْتَارُكِ أَنْتِ يَا (مريم)،

فَرِحَتْ «مريم» وَتَذَكَّرَتْ مَا تَعَلَّمَتُهُ فِي مُعَسْكَرِ الكَشَّافَةِ وَنَظُّمَتْ عَلَى الفَوْرِ الأَنْشِطَةَ لليَوْمِ، وَكَانَ أُوَّلُهَا الذَّهَاتِ إِلَى البَحْرِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَمْتِعُوا بِالجَوَّ الجَمِيلِ ، ثُمَّ رُكُوبَ الدَّرَّاجَاتِ فِي المَسَاءِ، وَالذَّهَابَ إِلَى حَمَّامِ السَّبَاحَةِ فِي اليَوْمِ التَّالِي.

ابْتَسَمَتِ الخَالَةُ وَهِيَ تَرَى كَيْفَ تَمَكَّنَتْ «مريم» مِنْ حَلِّ الخِلَافِ وَكَانَتْ فَخُورَةً بِمُهَارَاتِهَا القِيَادِيَّةِ، وَرَاقَبَتْهُمْ وَهُمْ يَجْمَعُونَ أَدَوَاتِهِمْ وَيَذْهَبُونَ إِلَى فَخُورَةً بِمُهَارَاتِهَا القِيَادِيَّةِ، وَرَاقَبَتْهُمْ وَهُمْ يَجْمَعُونَ أَدَوَاتِهِ وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ الشَّاطِئِ، و «مريم» نَتَأَكَّدُ أَنْ كُلًّا مِنْهُمْ قَدْ أَخَذَ أَدَوَاتِهِ وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ للسَّاعِيْءَ وَلَيْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ للسَّاعِيْءَ عِلْكُمْ وَشَاطِئِهِ.



عَلَى الشَّاطِيِّ اقْتَرَحَ «شريف» بِنَاءَ قَلْعَةٍ كَبِيرَةٍ، فَوَافَقَ الجَمِيعُ وَقَالَ «أَيمن»: «نَعَمْ، هَيَّا نَبْنِ قَلْعَةٌ كَبِيرَةً لِتَكُونَ أَكْبَرَ قَلْعَةٍ عَلَى الشَّاطِئِ».

قَالَتْ «نسمة»: «وَيكُونُ لَهَا نَفَقُ تَدْخُلُهُ أَمْوَاجُ البَحْرِ».

جَمَعَتْ «مريم» أُوْلَادَ خَالَتِهَا وَقَالَتْ: «هَيًّا بِنَا نُوَزِّعِ الأَدْوَارَ.. مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ بِالمَاءِ مِنَ البَحْرِ؟»، رَدَّتْ «نسمة»: «أَنَا!».

قَالَ «أيمن»: «أَنَا سَـأَصَمُّمُ شَكْلَ القَلْعَةِ!».

قَالَتْ «مريم»: «حَسَنًا! وَمَا رَأْيُكَ فِي أَنْ تَحْفِرَ يا (شريف)؟ وَسَوْفَ أَجْمَعُ أَنَا القَوَاقِعَ لِتَزْيِينِ القَلْعَةِ».

بَعْدَ قَلِيلٍ جَاءَتِ الخَالَةُ «نهى» بِالطُّعَامِ وَالشُّرَابِ، وَعِنْدَ وُصُولِهَا صَاحَ «أيمن»: «انْظُرِي يَّا خَالَتِي مَاذَا صَنَعْنَا!».

<mark>سُرُتِ الْخَالَةُ «نَهَى» وَقَالَتْ تُشَجُّعُهُمْ: «إِنَّهَا قَلْعَةٌ كَبِيرَةٌ وَجَمِيلَةٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَـبْنِيَهَا بِمُفْرَدِهِ وَلَا تَسْتَطِيعُ المَجْمُوعَةُ بِنَاءَهَا بِدُونِ تَنْظِيمٍ وَقِيَادَةٍ حَكِيمَةٍ، هَيًّا نَلْتَقِطْ مَعَهَا صُورَةً».</mark>





























كُنْتُ أَتْمَنَّى أَنْ تَلْتَزِمَر بِاتَّفَاقِنَا.

يًا للخّسَارَةِ!

هَذَا لَيْسَ خَطَئِي.

أَعْتَذِرُ عَنْ ...



كَانَ الأَخَوَانِ يَسْتَعِدَّانِ للنَّوْمِ، قَالَ «جاسر»:

«تُصْبِحُ عَلَى خَيْرٍ يَا » سَأْنَامُ الآنَ حَتَّى
أَسْتَيْقِظَ مُبَكِّرًا لِمَوْعِدِنَا المُهِمِّ غَدًا.. أَرْجُو أَلَّا نَتَأَخَّرَ».
أَسْتَيْقِظَ مُبَكِّرًا لِمَوْعِدِنَا المُهِمِّ غَدًا.. أَرْجُو أَلَّا نَتَأَخَّرَ».
أَجَابَ «سَأَكُونُ مُسْتَعِدًّا فِي المَوْعِدِ لَا أَجَابَ «سَأَكُونُ مُسْتَعِدًّا فِي المَوْعِدِ لَا تَقْلَقْ، أَنَا أَيْضًا سَأَذْهَبُ للنَّوْمِ فَأَنَا مُتَحَمِّسُ للغَايَةِ».
لَكِنْ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ للنَّوْمِ فَأَنَا مُتَحَمِّسُ للغَايَةِ».
لَكِنْ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ للنَّوْمِ لَلَوْمِ فَأَنا مُتَحَمِّسُ للغَايَةِ».
لَكِنْ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ للسَّوْمِ فَعَ أَخِيهِ غَدًا، فَفَتَحَ جِهَازَ لِيُرْمِي لِللَّهِ عَدًا، فَفَتَحَ جِهَازَ الكُمْبِيوتِر وَبَدَأً فِي بَحْثِهِ.



فِي صَبَاحِ اليَوْمِ التَّالِي اسْتَيْقَظَ «جاسر» وَأَبُوهُ وَاسْتَعَدَّا سَرِيعًا للنُّزُولِ، لَكِنَّهُ حِينَ ذَهَبَ لِيَتَفَقَّدَ \* وَجَدَهُ لَا يَزَالُ نَائِمًا،

تَوَتَّرَ «جاسر» وَأَيْقَظَ أَخَاهُ بِسُرْعَةٍ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا زِلْتَ نَائِمًا يَا ﴿ ﴿ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَعِدِنَا، كَمَا أَنَّ أَبِي فِي انْتِظَارِنَا بِالسَّيَّارَةِ!»،



في طَرِيقِهِ للعَمَلِ، اصْطَحَبَهُمَا الأَبُ إِلَى مَعْبَدِ «دَنْدَرَة» لِيَبْدَآ العَمَلَ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى إِنْجَازِهِ وَهُوَ تَصْوِيـرُ الفِيلْمِ الوَثَائِقِيِّ الخَاصِّ بِمَشْرُوعِ «جاسر» الدِّرَاسِيِّ،

عَـلَى البَوَّابَـةِ وَبَعْدَ أَنْ حَصَلَا عَـلَى تَذْكِرَتَي الذُّخُولِ، نَبَّهَهُمَا الحَارِسُ إِلَى أَنُّ المَعْبَدَ سَـيُغْلِقُ اليَوْمَ أَبْوَابَهُ قَبْلَ المَوْعِدِ المُحَدَّدِ بِسَـاعَةٍ وَاحِدَةٍ لأَعْمَالِ الصِّيَانَةِ،

شَعَرَ «جاسر» بِخَيْبَةِ أَمَلِ وَقَالَ لأَخِيهِ: «لَقَدْ تَأَخُّرْنَا كَمَا أَنَّ الوَقْتَ المُتَبَقِّي لَنَا للتَّصْوِيرِ صَارَ قَصِيرًا جِـدُّا، أَنَمَنَّى لَوْ كُنْتَ قَدِ الْتَزَمْتَ بِوَعْدِكَ مَعِي وَاسْتَيْقَظْتَ فِي مَوْعِدِكَ يَا ﴿سَيَحِيْهِۥ



قَالَ : «لَكِنَّنِي لَمْ أُخْطِئُ يَا (جاسر)، لَقَدْ سَهِرْتُ أَبْحَثُ عَنْ مَعْلُومَاتٍ خَاصَّةٍ بِمَشْرُوعِكَ؛ لِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ الاسْتِيقَاظَ فِي المَوْعِدِ».

قَالَ «جاسر»: «إِذَنْ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُرَتَّبَ أَوْلَوِيَّاتِكَ، فَكَانَ يُمْكِنُكَ أَنْ تَنَامَر مُبَكِّـرًا، ثُـمَّ تُكْمِلَ البَحْثَ بَعْدَ عَوْدَتِنَا مِنَ المَعْبَدِ، إِنَّ المَسْتُولِيَّةَ كَانَتْ تَتَطَلَّبُ مِنْكَ ذَلِكَ».

اعْتَذَر ﴿ سَلِيمَانِ ﴾ لِأَخِيهِ ، لَكِنَّهُ لَاحَظَ طِيلَةَ فَتْرَةِ التَّصْوِيرِ أَنَّ ﴿ جاسر ﴾ كَانَ يَبْدُو عَلَيْهِ الخُزْنُ وَقِلَّهُ الحَمَاسَةِ .



حِينَ أَطْلَقَ الحَارِسُ صَافِرَتَهُ مُعْلِنًا انْتِهَاءَ وَقْتِ الزِّيَارَةِ كَانَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَنْصَرِفَا فَـوْرًا، لَكِنْ مَا تَمَّر تَصْوِيرُهُ قَلِيلٌ جِدًّا.

شَعَرَ عَمْ اللّهِ فَقَالَ فَوْرًا: «أَنَا مُتَأَسِّفُ يَا (جاسر)، لَقَدْ الْفُسَدَ خُطَّةُ «جاسر» لِهَذَا اليَوْمِر، فَقَالَ فَوْرًا: «أَنَا مُتَأَسِّفُ يَا (جاسر)، لَقَدْ أَخْطَأْتُ حِينَ قَرَّرْتُ أَنْ أَسْهَرَ لأَبْحَثَ عَنِ المَعْلُومَاتِ، فَقَدِ اعْتَقَدْتُ أَخْطَأْتُ حِينَ قَرَّرْتُ أَنْ أَسْهَرَ لأَبْحَثَ عَنِ المَعْلُومَاتِ، فَقَدِ اعْتَقَدْتُ أَنْنِي بِذَلِكَ أُسَاعِدُكَ، وَلَكِنَّنِي أُخْبِرُكَ الآنَ بِأَنِّنِي لَنْ أَذْهَبَ للَعِبِ مُبَارَاةِ الكُرةِ مَعَ زُمَلائِي غَدًا حَتَّى نَأْتِيَ مُبَكِّرًا وَنَسْتَكْمِلَ الفِيلْمَ».























في هَـذَا الصَّبَاحِ كَانَتِ المُفَاجَأَةُ حِينَ لَاحَـظَ «حاتمِ» تَفَتَّحَ الزَّهْرَةِ بِلَوْنِهَا الأُرْجُوانِ الجَمِيلِ عِنْدَمَا ذَهَبَ لِيَسْ قِيَهَا، فَصَاحَ بِسَـعَادَةٍ يُنَادِي أَبَاهُ: «أَبِي.. أَبِي.. تَعَـالَ وَانْظُرْ، لَقَدْ تَفَتَّحَتِ الزَّهْرَةُ!».

سَمِعَنْهُ أَخْنُهُ الصَّغِيرَةُ «سلوى»، فَأَنَتْ مُسْرِعَةً هِيَ أَيْضًا وَأَدْهَشَهَا لَوْنُ الزَّهْرَةِ البَيْهُ، وَحِينَ مَدَّتْ يَدَهَا لِتُمْسِكَ بِهَا قَالَ لَهَا الأَبُ: «لَا تَلْمِسِيهَا يَا (سلوى) البَدِيعُ، وَحِينَ مَدَّتْ يَدَهَا لِتُمْسِكَ بِهَا قَالَ لَهَا الأَبُ: «لَا تَلْمِسِيهَا يَا (سلوى) حَـتُّى لَا تُغْلِقُ أَوْرَاقَهَا، فَقَدْ شُمِّيتِ «النَّبْنَةَ الخَجُولَ» لأَنَّهَا تُغْلِقُ أَوْرَاقَهَا إِذَا لَمَسَهَا أَيُّ شَخْصٍ!»، ثُمَّ قَالَ لابْنِهِ: «لَوْنُهَا مُبْهِجٌ حَقًا يَا (حاتم)، فَهِيَ لَيْسَتْ



بَعْدَ قَلِيلٍ دَقَّ جَرَسُ البَابِ فَفَتَحَ الأَبُ لِيَجِدَ جَارَتَهُمُ السَّيِّدَةَ «سعاد»... حَيَّـتُهُ الجَارَةُ قَائِلَةً: «صَبَاحُ الخَيْرِ يَا أُسْتَاذُ (خالد)، يَبْدُو أَنْكُمْ أُسْقَطْتُمْ بَعْضَ المَاءِ فِي أَنْتَاءِ رَيُّ النَّبَاتَاتِ الَّتِي لَدَيْكُمْ بِالشُّرْفَةِ فَاتَّسَخَ غَسِيلُنَا النَّظِيفُ». اعْتَذَرَ الأَسْتَاذُ «خالد» بِشِـدَّةٍ وَوَعَدَهَا بِأَنْ يَكُونُوا أَكْثَرَ حِرْصًا فِي المَرَّةِ المُقْبِلَةِ.



نَادَى الأَبُ «حاتم» وَ«سلوى» كَيْ يُخْبِرَهُمَا بِمَا أَبْلَغَتْهُ بِهِ جَارَتُهُمْ، فَاسْتَغْرَبَ «حاتم» وَقَالَ: «لَكِنَّنِي أَسْقِي الزَّرْعَ يَوْمِيًّا، فَمَاذَا حَدَثَ اليَوْمَ؟»، ثُمَّ تَذَكِّرَ أَنَّهُ رُبُّمَا مِنْ فَرْطِ سُرُورِهِ حِينَ رَأَى تَفَتُّحَ الزَّهْرَةِ أَسْقَطَ بَعْضَ المَاءِ.

اقْتَرَحَتْ أُخْتُهُ «سلوى» اقْتِرَاحًا، فَقَالَتْ: «لِمَ لَا تَذْهَبُ لِتَعْتَذِرَ لِجَارَبَتَا بِنَفْسِكَ يَا (حاتم)؟». قَالَ «حاتم»: «بِالطَّبْعِ سَأَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَدَيٍّ فِكْرَهُ أَيْضًا لأُعْبُرُ عَنْ أَسَفِي».



في اليَوْمِ التَّالِي أَعَدُّ «حاتم» إِحْدَى نَبْتَاتِهِ الجَمِيلَةِ وَطَلَبَ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَدْهَبَا مَعًا لِيَعْتَذِرَا للجَارَةِ، فَأَنْىَ عَلَى فِكْرَتِهِ وَوَافَقَ عَلَى طَلَبِهِ. يَدْهَبَا مَعًا لِيَعْتَذِرَا للجَارَةِ، فَأَنْىَ عَلَى فِكْرَتِهِ وَوَافَقَ عَلَى طَلَبِهِ. عِنْدَمَا فَتَحَتِ السَّيِّدَةُ «سعاد» البَابَ قَالَ لَهَا «حاتم»: «أَعْتَذِرُ لَكِ يَا عُنْدَمَا فَتَحَتِ السَّيِّدَةُ وسعاد» البَابَ قَالَ لَهَا «حاتم»: «أَعْتَذِرُ لَكِ يَا أُسْتَاذَةُ (سعاد) عَنْ سُقُوطِ المَاءِ وَأَرْجُو أَنْ تَتَقَبَّلِي مِنِي هَذِهِ الهَدِيَّةُ تَعْبِيرًا عَنْ أَسْفِي».

فَرِحَتِ الجَارَةُ بِتَصَرُّفِ «حاتم» وَبِهَدِيِّتِهِ البَدِيعَةِ، كَمَا أَعْجَبَهَا تَوَاضُعُهُ وَاعْتِرَافُهُ بِخَطَيْهِ وَالاعْتِذَارُ عَنْهُ.







## نَشَاطُ اقْرَأُ الجُمَلَ الآتِيَةَ وَاخْتَرِ الإِجَابَةَ الصَّحِيحَةَ:

«ليلى» بَطَلَةُ سِبَاحَةٍ فِي النَّادِي وَتَسْخَرُ مِنْ أَيِّ لَاعِبِ ضَعِيفِ المُسْتَوَى،



«رامي» ابْنُ الأُسْتَاذِ «سامي» نَاظِرِ المَدْرَسَةِ نَعِيلٌ لَنَا بِالفَصْلِ، يُحِبُّ أَنْ يَتَلَقَّى مُعَامَلَةً خَاصَّةً مِنَ المُدَرِّسِين، َ لَكِنَّ الأُسْتَاذَ «سامي» دَائِمًا مَا يَطْلُبُ مِنْهُمْ أَنْ يَتَعَامَلُوا مَعَ جَمِيعِ التَّلَامِيذِ بِمُسَاوَاةٍ وَعَدْلٍ.



## مُتَوَاضِعٌ

مُتَكَبِّرٌ

«كنزي» لَدَيْهَا هَاتِفُ ذَكِيُّ طِرَازُهُ حَدِيثٌ، وَتَرْفُضُ أَنْ يَرَاهُ أَحَدُ سِوَى زُمَلَائِنَا الَّذِينَ لَدَيْهِمُ الطِّرَازُ نَفْسُهُ.



مُتَكَبُّرَةً مُتَوَاضِعَةٌ





دأسامة» مُتَفَوِّقٌ فِي اللَّغَةِ
الْعَرَيِيَّةِ، وَالْيَوْمَ فِي تَجَمُّعِ الْعَائِلَةِ
لَدَى الْجَدَّةِ كَانَ ابْنُ عَمَّهِ يَحُلُّ
الْكَلِمَاتِ الْمُتَقَاطِعَةَ وَكَانَ يَسْأَلُ
«أسامة» كُلُّمَا وَجَدَ سُؤَالًا صَعْبًا،
فَقَالَ لَهُ: «أَنَا أَصْغَرُ مِنْكَ وَأَكْثَرُ
تَقَوُّقًا؛ فَكَيْفَ ذَلِكَ؟» وَذَهَبَ لِوَالِدَيْهِ
يَقُولُ لَهُمَا: «تَخَبُّلًا أَنَّ (آدم) أَكْبَرُ مِنِّي
يقُولُ لَهُمَا: «تَخَبُّلًا أَنْ (آدم) أَكْبَرُ مِنِّي
سِنَّا، لَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ مِنْلِي فِي اللَّغَةِ
الْعَرِيبَةِ»!

«سما» تَبَّلُغُ مِنَ العُمْرِ ١٢ عَامًا وَفِي السَّنَةِ
الدُّرَاسِيَّةِ نَفْسِهَا كَجَارَتِهَا «مَي»، لَاحَظَتْ
«سما» أَنَّ «مَي» دَائِمًا مَا تَشْكُو مِنْ مَادَّةِ
الرِّيَاضِيَّاتِ، وَدَرَجَائُهَا دَائِمًا مُنْخَفِضَةٌ عَلَى
عَكْسِ «سما» الَّتِي دَائِمًا مَا تَمْدَحُهَا المُعَلَّمَةُ
عَلَى أَدَائِهَا.. فَكَّرَتْ «سما» فِي مُسَاعَدَتِهَا
عَلَى أَدَائِهَا.. فَكَّرَتْ «سما» فِي مُسَاعَدَتِهَا
عَلَى أَدَائِهَا.. فَكَّرَتْ «سما» فِي مُسَاعَدَتِهَا
لَكِنَّهَا خَافَتْ أَنْ تَجْرَحَ مَشَاعِرَهَا، فَقَالَتْ
لَهَا: «أَنَا لَاحَظْتُ أَنَّكِ بَارِعَةٌ جِدًّا فِي الرَّسْمِ
وَالفُنُونِ، وَأَنَا أُحِبُّ الرَّسْمَ لَكِنِّنِي لَا أُجِيدُهُ،
مَا رَأْيُكِ لَوْ نَتَبَادَلُ خِبْرَاتِنَا؛ أَنْتِ تُسَاعِدِينَنِي
فَا الرَّيُاخِينِي الرَّسْمِ وَأَنَا أُسَاعِدُكِ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ
فِي إِنْقَانِ الرَّسْمِ وَأَنَا أُسَاعِدُكِ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ
فِي إِنْقَانِ الرَّسْمِ وَأَنَا أُسَاعِدُكِ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ
أَلْي أُحِبُّهَا كَثِيرًا؟

(PP





كَيْـفَ تُظْهِرُ التُّوَاضُعَ فِي المَوَاقِفِ الأَيْيَةِ؟

البداية تقدُمْ تُوَقُّقْ

لَاحَظْتَ أَنَّ جَارَتُكُمُ المُسِنَّةَ تَجْلِسُ وَجِيدَةً دَائِمًا بِالشَّرْفَةِ وَلَا يَزُورُهَا أَحَدُ،

تُقَدِّمَ خُطُونَيْنِ ارْجِعْ خُطُوةً تُقَدُّمْ

نُوَقِّقْ

كُنْتُ تُعَانِي صُعُوبِيّةً فِي فَهُمِ اللَّغَةِ الإِنْجِلِيزِيّةِ وَلَكِنْ بَعْدَ اجْنِهَادٍ مِنْكَ وَمُثَّابِرَةٍ صِرْتَ مِنَ الْمُتَفَوَّقِينَ فِيهَا.

تُوقِق أَحَدُ أَقْرِيَائِكَ يُحِبُ الْمُوسِيقَى وَلَدَيْكَ آلَةً مُوسِيقِيَّةً، لَكِنَّهُ لَا يَشْتَطِيعُ تَحَمُّلُ نَفَقَاتِ شِرَائِهَا.

حَصَلْتَ عَلَى الْمَرْكَزِ الأَوَّلِ فِي مُسَابِقَةِ الرَّسُمِ للْمَرَّةِ الثَّالِئَةِ. تَقَدِّمُ

خُطُونِين تُوَقُّقْ

IPE



نَشَاطُ مَنْ مَثَلُكَ الأَعْلَى فِي التَّوَاضُعِ بِدَائِرَةِ مَعَارِفِكَ؟ أَجْرِ مَعَهُ مُقَابَلَةً:

ا لِمَاذَا اخْتَرَتَ هَذَا الشِّخْصَ؟

٢ مَا تَعْرِيفُهُ للتَّوَاضُعِ؟

ت كَيْفَ يُظْهِرُ التُّوَاضُعَ مَعَ الآخرينَ؟



- هَلْ تَغَيِّرُ رَأْيُكَ فِيهِ بَعْدَ المُقَابَلَةِ؟ هَـلْ زَادَ أَمْرِ قَلَّ إِعْجَابُكَ بِهِ؟

- وَجُّهُ لَـهُ كَلِمَةً فِي نِهَايَةِ المُقَابَلَةِ.

120











طَلَبَتِ الأُمَّرِ مِنْ «دنيا» أَنْ تُسَاعِدَ أَخْتَهَا الصَّغِيرَةَ «ملك» فِي رَبْطِ حِذَائِهَا؛ اسْتِعْدَادًا للذَّهَابِ إِلَى المَنْجَرِ الكَبِيرِ لِشِرَاءِ مُتَطَلَّبَاتِ المَنْزِلِ.

هَذِهِ المَرَّةَ لَمْ تَشْعُرْ «دنيا» بِالضِّيقِ كَمَا كَانَتْ تَشْعُرُ دَائِمًا كُلَّمَا طَلَبَتْ مِنْهَا أُمُّهَا أَنْ تُسَاعِدَ أُخْتَهَا الصَّغِيرَةَ فِي مَهَامُّهَا اليَوْمِيَّةِ، فَقَدْ فَهِمَتْ «دنيا» مِنْ مُدَرِّيهَا أَنَّهُ مِنَ العَدْلِ أَنْ نُعْطِيَ كُلُّ فَرْدِ المَهَامُّ الَّتِي تَتَنَاسَبُ مَعَ مَهَارَاتِهِ، وَنُقَدِّمَ المُسَاعَدَةَ لَهُ عِنْدَ الحَاجَةِ؛ لِذَا أَقْدَمَتْ عَلَى مُسَاعَدَةِ أُخْتِهَا، وَقَالَتْ: «قَرِيبًا سَتُجِيدِينَ رَبْطَهُ وَحْدَكِ يَا (ملك)».



عِنْدَ وُصُولِ الأُسْرَةِ إِلَى المَتْجَرِ تَعَاوَنَتِ الأُخْتَانِ فِي مُسَاعَدَةِ وَالِدَيْهِمَا فِي إِحْضَارِ المُشْتَرَيَاتِ مِنْ فَوْقِ الأَرْفُفِ.

قَالَتْ «دنيا» لِوَالِدَيْهَا: «سَأُحْضِرُ الأَشْيَاءَ المَوْجُودَةَ عَلَى الأَرْفُفِ المُرْتَفِعَةِ؛ لأَنَّنِي أَكْثَرُ طُولًا، أَمَّا تِلْكَ الَّتِي عَلَى الأَرْفُفِ المُنْخَفِضَةِ فَسَتُحْضِرُهَا (ملك) لأَنَّهَا أَصْغَرُ مِنِّي».

رَدَّتِ الأُمَّرِ: «حَسَنًا! فِكْرَةٌ رَائِعَةٌ.. هَذَا تَصَرُّفٌ عَادِلٌ وَسَوْفَ يَدْفَعُ وَالِدُكُمَا العَرَبَةَ؛ لأَنَّهُ أَقْوَى مِنْكُمَا».



بَدَأْتِ الأُخْتَانِ تُحْضِرَانِ المُشْتَرِيَاتِ المَطْلُوبَةَ، فَأَحْضَرَتْ «دنيا» أَكْيَاسَ الشُكَّرِ وَالدَّقِيقِ، وَهُنَا سَمِعَتْ أُخْتَهَا «ملك» ثَنَادِيهَا: «تَعَالَىٰ يَا (دنيا) سَاعِدِينِي فِي حَمْلِ مَسْحُوقِ الغَسِيلِ؛ لأَنَّهُ ثَقِيلٌ جِدًّا»، أَسْرَعَتْ «دنيا» لِتُسَاعِدَ أُخْتَهَا وَقَالَتْ لَهَا: «احْمِلِي أَنْتِ أَكْيَاسَ السُّكِّرِ وَالدَّقِيقِ وَسَأَحْمِلُ أَنَا المَسْحُوقَ وَأَضَعُهُ بِالعَرَبَةِ». وَوَارَهُمَا فَأَسْرَعَ بِحَمْلِ مَسْحُوقِ الغَسِيلِ قَائِلًا: «سَأَحْمِلُهُ؛ سَمِعَ الأَبْ حِوَارَهُمَا فَأَسْرَعَ بِحَمْلِ مَسْحُوقِ الغَسِيلِ قَائِلًا: «سَأَحْمِلُهُ؛ لَنْتُ أَيْضًا يَا (دنيا).



عِنْدَ وُصُولِهِمْ للمَنْزِلِ أَسْرَعَتْ «دنيا» بِحَمْلِ بَعْضِ الأَكْيَاسَ الخَفِيفَة؛ الأَكْيَاسَ الخَفِيفَة؛ لأَنْتِ يَا (ملك) الأَكْيَاسَ الخَفِيفَة؛ لأَنْكِ صَغِيرَةٌ، رَدِّتِ الأُمُّ: «وَسَوْفَ نَحْمِلُ أَنَا وَوَالِدُكِ الأَكْيَاسَ التَّقِيلَة».

وَفِي نِهَايَةِ اليَوْمِ قَالَتِ الأُمُّ: «أَحْسَنْتِ اليَوْمَ يَا (دنيا)؛ فَكُنْتِ خَيْرَ عَوْنٍ لِأُخْتِكِ، وَقَسَّمْتِ المَهَامَّ بِشَكْلٍ عَادِلٍ».









## مِنَ العَدْلِ أَنْ يُسْتَدُ بِكُلُّ فَرُدِ النَّهِمُهُ الَّتِي كَتَاسَتُ مَعَ قُدْرَاتِهِ وَمَهَارَاتِهِ



تَقَاطُ <mark>صِلْ وَنَاقِشْ:</mark>





طِفْلٌ عُمْرُهُ خَمْسُ سَنَّوَاتٍ.



رَجُلُ مُسِنٍّ.



طِفْلَةٌ عُمُرُهَا عَشْرُ سَنَوَاتٍ عَلَى كُرْسِيُّ مُتَحَرُّكٍ.



طِفْلٌ عُمْرُهُ عَشْرُ سَنَوَاتٍ.

تَرْتِيبُ الغُرْفَةِ.

إعْدَادُ السُّفْرَةِ.

شِرَاءُ مُسْتَلْزَمَاتِ المَنْزِلِ،

قِيَادَةُ السَّيَّارَةِ.

تَطْبِيقُ الغَسِيلِ



## العَدْلُ فِي تَفْسِيدِ العَهَامُ يَجْعَلُ جَبِيعَ الأَفْرَادِ سُعَدُاهُ

نَقَاطُ مَا نَتِيجَةُ الْمَوَاقِفِ الْآتِيَةِ؟

يَتْعَاوَنُ أَفْرَادُ المَنْزِلِ للقِيَامِ بِالمَهَامُ المُنَاسِبَةِ لِكُلُّ مِنْهُمْ.



بِالمَهَامِّ بِالمَهَامِّ بَةِ لِكُلُّ مِنْهُمْ.

إِلْزَامُ أَفْرَادِ فَرِيقِ المَشْرُوعِ المَدْرَسِيُّ بِالمَهَامُّ نَفْسِهَا.

يَقُومُ فَرُدٌ وَاحِدٌ فَقَطْ

تَوْزِيعُ المَهَامِّ عَلَى أَفْرَادِ فَرِيقِ المَشْرُوعِ المَذْرَسِيُّ حَسْبَ قُدْرَاتِ وَمَهَارَاتِ كُلُّ مِنْهُمْ،

18 hai im 1 m 1 m 1 pri 1 pri 1 fa 1 bà 1 m 1 m 1 pri 1 pri 1 pri 1 bà 1 fa 1 m 1 m 1 pri 1 pri 1 pri 1 pri 1 pri 1

10.









تُوقُفَتْ حَافِلَةُ الرُّحْلَاتِ أَخِيرًا فَنَزَلَ التَّلَامِيدُ مُسْرِعِينَ فِي سَعَادَةٍ وَهُمْ يَنْظُرُونَ حَوْلَهُمْ بِانْبِهَارٍ إِلَى اتَّسَاعِ الصَّحْرَاءِ الشَّاسِعَةِ وَجَمَّالِ البُّحَيْرَةِ السَّحْرِيَّةِ الَّتِي تَقِفُ الحَافِلَةُ بِجَانِبِهَا الآنَ،

كَانُوا سُعَدَاءَ وَهُمْ يَسْتَعِدُونَ لاسْتِكْشَافِ كُلَّ مَا يُحِيطُ بِهِمْ مِنْ مَعَالِمِ الطَّبِيعَةِ الخَلَّابَةِ، وَكُلَّ مِنْهُمْ يَنْظُرُ فِي انَّجَاهٍ، قَالَتْ «سمر» فِي انْبِهَادٍ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الجَبَلِ!» نَظَرُوا جَمِيعًا إِلَى حَيْثُ أَشَارَتْ، فَقَالَ «حسام» بِسُرْعَةٍ: «نُرِيدُ أَنْ نَصْعَدَ هَذَا الجَبَلَ».

قَالَتِ المُعَلِّمَةُ: «هَذَا لَيْسَ جَبَلًا، إِنَّهُ تَلُّ وَسَنَسْ تَمْتِعُ بِتَسَلُّقِهِ فِي نِهَايَةِ اليَوْمِ،



اقْتَرَبَتِ المُعَلِّمَةُ مَعَ بَعْضِ التَّلَامِيذِ مِنَ البُّحَيْرَةِ وَكَانَ حَوْلَهُمْ عَدَدٌ مِنَ الزُّوَّارِ وَالمُرْشِدِينَ السِّيَاحِيِّينَ، سَأَلَ «مازن» المُعَلِّمَةَ: «لِمَاذَا سُمَّيَتْ هَذِهِ البُحَيْرَةُ (السَّحْرِيَّةَ)؟!

فَأَجَابَهُ أَحَدُ المُرْشِدِينَ الوَاقِفِينَ بِالقُرْبِ مِنْهُمْ: «لأَنَّ أَلْوَانَهَا تَتَغَيَّرُ عَلَى مَذى اليَوْمِ حَسَبَ قُوَّةٍ أَشِعَةٍ الشَّمْسِ!»



أَرَادَ التَّلَامِيدُ أَنْ يُجَرِّيُوا الإِبْحَارَ فِي البُحَيْرَةِ وَوَافَقَتِ المُعَلِّمَةُ، فَبَدَءُوا يَصْعَدُونَ أَحَدَ المَرَاكِبِ، وَهِي تُوجُهُهُمْ إِلَى عَدَمِ لَمْسِ المَاءِ أَوْ الاقْتِرَابِ مِنْ حَافَةِ المَرْكَبِ أَوِ الوُقُوفِ فِي أَثْنَاءِ تَحَرُّكِهِ.. الْتَزَمُّوا جَمِيعًا بِالتَّعْلِيمَاتِ وَبَدْءُوا يُنْشِدُونَ بَعْضَ الأَغَانِي مُنْتَظِرِينَ فِي شَغَفٍ أَنْ يَتَحَرَّكَ المَرْكَبُ.

انْتَبَهَتِ المُعَلِّمَةُ إِلَى أَنَّ فَي تَجْلِسُ بَعِيدًا عَنْ بَاقِي زُمَلَائِهَا، فَسَأَلَتْهَا: "
«مَاذَا بِكِ يَا ﴿ إِنْ فَأَخْبَرَتْهَا بِأَنَّهَا لِمَّا لَمْ تَرْكَبُ مَرْكَبًا مِنْ قَبْلُ وَلِذَلِكَ فَهِيَ الْخَائِفَةُ، لَكِنَّ المُعَلِّمَةَ طَمْأَنْتُهَا بِأَنَّ هَذَا المَرْكَبُ مُلْتَزِمٌ بِإِجْرَاءَاتِ السَّلَامَةِ وَالدِّمَانِ وَلِذَا فَلَا دَاعِي للقَلَقِ.. اطْمَأَنَّتُ ﴿ مَا مَا لَكُ فَلِيلًا فَأَمْسَكَتِ المُعَلِّمَةُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُلْتُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُولِ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل



حِينَ وَصَلَ المَرْكَبُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الشَّاطِئِ، هَبَطَتْ
مِنْهُ ﴿ سَمِرٍ ﴿ وَهِيَ تَفْتَخِرُ بِأَنَّهَا تَعَلَّبَتْ عَلَى خَوْفِهَا وَاسْتَمْتَعَتْ بِالتَّجْرِيَةِ
المُمْتِعَةِ، انْطَلَقَ التَّلَامِيذُ بَعْدَ ذَلِكَ تَحْتَ إِشْرَافِ المُعَلِّمَةِ لِيَتَسَابَقُوا أَوْ يَلْعَبُوا
بَعْضَ الأَلْعَابِ المُبْهِجَةِ الأُخْرَى، ثُمَّ نَادَتْهُمُ المُعَلِّمَةُ: ﴿ هَيًّا بِنَا نَصْعَدِ التَل
كَمَا وَعَدْتُكُمْ ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا حَذِرِينَ، وَأَلَّا نَتَدَافَعَ ». حِينَ وَصَلُوا للقِمَّةِ
قَالَ ﴿ حسام »: ﴿ مَنْ مِنْكُمْ شُجَاعٌ يُسَابِقُنِي فِي نُزُولِ التَل؟ ﴾
تَرَدَّدَ بَعْضُهُمْ وَوَافَقَ بَعْضُهُمُ الأَخْرُ وَقَالَتْ ﴿ سَمِي »: ﴿ لَنْ أَقُومَ بِذَلِكَ يَا
حسام )، فَهُو غَيْرُ آمِنٍ ».

هُنَا سَمِعَتْهُمُ المُعَلِّمَةُ وَاسْتَوْقَفَتْهُمْ قَائِلَةً: «لَنِّ يَقُومَ أَحَدٌ بِذَلِكَ، فَالشَّجَاعَةُ لَا تَعْنِي المُخَاطَرَةَ أَوْ عَدَمَ الالْتِزَامِ بِإِجْرَاءَاتِ السَّلَامَةِ وَالأَمَانِ، وَسَوْفَ نَقُومُ بِبَعْضِ الأَلْعَابِ المُمْتِعَةِ الآمِنَةِ الَّتِي أَعَدِّهَا لَنَا مُرْشِدُ الرِّحْلَةِ».









طَلَبُ المُسَاعَدَةِ مِنْ شَخْصٍ لَدَيْهِ خِبْرَةً.

إِجْرَاءُ التَّجْرِيَّةِ بِدُونِ تُقْيِيمِ المَخَاطِرِ،

إِجْرَاءُ التَّجْرِيَةِ دُونَ إِشْرَافٍ.

إِجْرَاءُ التَّجْرِيَةِ نَحْتَ إِشْرَافِ شَخْصٍ بَالِغٍ.

> جَمْعُ المَعْلُومَاتِ عَنِ التَّجْرِيَةِ.

قَبُولُ التُّحَدِّي وَإِجْرَاءُ التَّجْرِيَةِ مَهْمَا كَانَّتْ لِإِثْبَاتِ شَجَاعَتِكَ.

تَقْيِهِمْ إِذَا كَانَ أَثْرُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالّ



























لَا تَحْزَنُّ، سَوْفَ أُسَاعِدُكَ فِي إِصْلَاحِهَا،



أَشْغُرُ بِالْحُزْنِ لِحُزْنِكَ.





في هَذِهِ اللَّحْظَةِ أَشَارَ «رشيد» إِلَى بَابِ المَتْجَرِ وَهُوَ يَصِيحُ فَرِحًا؛ «هَا هُوَ يَا أُمِّي، لَقَدْ وَصَلَ»، حَيَّاهُمَا العَمُّر «محسن» وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ رَغْمَر شُعُورِهِ بِالإِرْهَاقِ وَقَالَ: «أَعْتَذِرُ عَنِ التَّأْخِيرِ، فَلَقَدْ رُزِقْتُ اليَوْمَ بِمَوْلُودٍ جَدِيدٍ وَلَمْ أَتَمَكَّنْ مِنْ الاَتِّصَالِ للاعْتِذَارِ»،

اَبْتَسَـمَتِ الْأُمُّرِ وَهَنَّأَتُهُ، وَهَتَفَ ۗ «رشيد» قَائِلًا: «وَمَا اسْمُ المَوْلُودِ؟». ضَحِكَ العَمُّر «محسـن» وَقَالَ: «لَقَدْ أَسْـمَيْنَاهُ (طارق)»، فَقَالَ «رشيد» فِي

صَحِكَ العَمْ «مَحَسَنَ» وَقَالَ: «لقد اسْمَيْنَاهُ (طَارِق)»، فَقَالَ «رَشَيْد» فِي حَمَاسَةٍ: «أَرِيدُ أَنْ أَرَاهُ وَأَلْعَبَ مَعَهُ». ضَحِكَتِ الأُمُّرِ وَضَحِكَ العَمُّر «محسن» وَقَالَ: «بِالتَّأْكِيدِ! سَـوْفَ تَرَاهُ يَوْمَ الشُّبُوعِ».نَظَرَ «رَشْيِد» نَحْوَ وَالِدَتِهِ فَقَالَتْ:



في الأيّامِ التَّالِيَةِ، كُلُّمَا اقْتَرَبَ مَوْعِدُ الشُّبُوعِ كَانَ العَمُّ «محسن» يَشْعُرُ بِالتَّوَتُّرِ وَالإِجْهَادِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ؛ لأَنَّهُ بِجَانِبِ عَمَلِهِ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى تَجْهِيزِ وَالإِجْهَادِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ؛ لأَنَّهُ بِجَانِبِ عَمَلِهِ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى تَجْهِيزِ وَشِرَاءِ لَوَازِمِ الشَّبُوعِ مِنَ الشَّمُوعِ وَالحِمْصِ وَالمُلبَّسِ وَزِينَةِ المَنْزِلِ. فِشِرَاءِ لَوَازِمِ الشَّبُوعِ مِنَ الشَّمُوعِ وَالحِمْصِ وَالمُلبَّسِ وَزِينَةِ المَنْزِلِ. فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ سَقَطَتْ إِحْدَى القِطَعِ المَعْرُوضَةِ للبَيْعِ مِنْ يَدِ فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ سَقَطَتْ إِحْدَى القِطَعِ المَعْرُوضَةِ للبَيْعِ مِنْ يَدِ العَمِّرِ «هَلْ أَنْتَ بِخَيْرٍ؟». العَمَّر «محسن»، فَسَأَلَتْهُ الأُمُّ: «هَلْ أَنْتَ بِخَيْرٍ؟». أَجَابَهَا العَمُّ «محسن»: «نَعَمْ، لَكِنَّنِي أَشْعُرُ بِبَعْضِ الإِرْهَاقِ بِسَبَبِ أَجْابَهَا العَمُّ «محسن»: «نَعَمْ، لَكِنَّنِي أَشْعُرُ بِبَعْضِ الإِرْهَاقِ بِسَبَبِ أَحْضِيرَاتِ الشَّبُوعِ»،



قَالَتِ الأُمَّرِ فِي رِفْقِ: «حَسَنًا، أَقْتَرِحُ عَلَيْكَ أَنْ تَنْصَرِفَ الآنَ لِتَسْتَرِيحَ وَتَأْخُذَ الغَدَ عُطْلَةً أَيْضًا إِذَا أَرَدْتَ».

شَكَرَهَا العَمُّرُ «محسن» وَطَلَبَ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ العُطْلَةِ هُوَ يَوْمَ السُّبُوعِ، ثُمَّرَ سَأَلَهَا بِقَلَق: «وَلَكِنْ، مَنْ سَيُسَاعِدُكِ اليَوْمَ؟».

قَالَ «رشيد» عَلَى الفَوْرِ: «أَنَا.. فَأَنَا أَقْضِي كَثِيرًا مِنَ الوَقْتِ مَعَكُمَا وَأَسْتَطِيعُ القِيَامَ بِبَعْضِ المَهَامِّ ».ضَحِكَا وَقَالَتِ الأُمُّر: «سَتُسَاعِدُنِي فِي بَعْضِ المَهَامِّ المُنَاسِبَةِ لَكَ وَسَأَقُومُ أَنَا بِالبَاقِ».

فِي يَوْمِ الشُّبُوعِ حَضَّرَ «رَشْيِدٌ» وَوَالِدَنَّهُ إِلَى مَنْزِلِ العَمِّرِ «محسن» وَشَارَكَا أُسْرَتَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ الفَرْحَةَ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ جَمِيعًا وَهُمْ يُرَدِّدُونَ أَغَانِي أُسْرَتَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ الفَوْدُودِ الجَدِيدِ «طارق»، الشُّبُوع، وَكَانَ «رشيد» أَكْثَرَهُمْ فَرَحًا بِرُوْيَةِ المَوْلُودِ الجَدِيدِ «طارق»،





























ذُهَبَ الأَضْدِفَاءُ فِي زِيَارَةٍ لِمِنْطَقَةٍ سَقَارَةً بِالجِيرَةِ؛ لِمُشَاهَدَةِ الهَرَمِ المُدَرِّجِ وَمَقْبَرَةٍ «بِتَاحِ حَتَبِ» أَحْدِ أَشْهَرِ حُكْمَاءِ القُدَمَاءِ المِصْرِيَّينَ، وَانْبَهَرُوا بِمَدَى جَمَالِ النَّقُوشِ القَدِيمَةِ وَأَلْوَالِهَا الزَّاهِيَةِ.

قَالَ لَهُمُ الْمُرْهِدُ الشَّيَاحِيُّ إِنَّ مِنْ أَحَدِ أَهُمُّ أَعْمَالِ الْحَكِيمِ «بِتَاحِ حِتَبِ» الْبَرْدِيَّاتِ الشَّهِيرَةَ النِّي يُلْقِي فِيهَا تُعَالِيهَ إِلَى الْبِيهِ، وَلَتَمَيَّزُ هَاهِ التَّعَالِيمُ بِتَنَوْعِهَا وَالْشَلُوكِ الْحَسِنِ؛ لِكَيْ يَكُونَ غُضُوًا صَالِحًا فِي مُجْتَمَمِهِ، وَالْتِرَامِهَا بِقَوَاعِدِ الْأَخْلاَقِ وَالسُّلُوكِ الْحَسِنِ؛ لِكَيْ يَكُونَ غُضُوًا صَالِحًا فِي مُجْتَمَمِهِ،

وَهِيَ مِنَ الرُوَالِعِ المِصْرِكَةِ اللَّذِيمَةِ فِي (أَذَبِ الجَكْمَةِ).

سَأَلُ وحالم»: ﴿ وَأَيْنَ هَذِهِ الْكِتَابَاتُ؟ وَكُيْفَ وَصَلَتُ إِلَيْنَا؟».

رَدِّ الْهُرْشِدُ السَّيَاحِيُّ: ولَقَدِ اكْتَشَقَهَا بَاحِثُو الآثَارِ، وَجُرْهُ مِنْهَا مَعْرُوصٌ بِمَكْتَبَةِ فَرَلْسَا الوَطَيْئِةِ، وَجُزْهُ آخَرُ بِالْمُتْحَفِ البِرِيطَائِيُّ بِالْمَمْلَكَةِ الْمُتَّحِدَة».

هُنَا خَطَرَتْ لَهُمْ فِكْرَةً .









## قِيمَةُ العَذَلِ اللهِ المُواللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ المَا المِلْ اللهِ اللهِل









detrouist remodetrout Nedricie westnedhie Ob











TO SECURIOR AND A SEC







## جميع الحقوق محفوظة @ 2023 / 2022

يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أو توزيع أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك.

رقم الإيلاع: ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

العام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م

| والملازم | ue | عدد صفحات الكتاب  | أثوان الكتاب        | وري القلاف          | ور ق المائق           | مقاس الكتاب  |
|----------|----|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| علزمة    | 1Y | ١٩٦ منفجة بالقلاف | المائل والقلاف الون | ۲۵۰ جرام کوشید لامع | ٧٠ ڇرام مطالبيش (فاڪر | ۱۷ * ۲۳.۵ سم |



طبع بمطابع دار نهضة مصر للنشر بالسادس من أكتوبر